

# حالت عليه السلام

إعداد : مسعود صبري

رسوم: أشرف رجب

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة ينابيع رقم الإيداع: ١٣٨٢٧/٠٠٠٠



## من هم قوم ثمود؟

كان قوم ثمود يعيشون في منطقة «الحجر» التي تقع بين الحجاز والشام، وتسمى الآن بمدائن صالح وكانت قبيلة مشهورة وقد جاؤوا بعد قوم عاد وسكنوا الأرض واستعمروها ويرجع أصل هذه القبيلة إلى سام بن نوح وقد كانوا قوما أقوياء فقد كانوا ينحتون من الجبال بيوتا عظيمة، ويستخدمون الصخر في البناء ويبنون القصور في السهول وكانت أعمارهم طويلة جدا حتى أن بيوتهم تبلى قبل أن يموتوا.



وكانت قبيلة ثمود تدين بعبادة غير الله فقد كانوا يعبدون الأصنام ويشركونها مع الله، ويقدمون لها القرابين ويذبحون لها الذبائح ويتضرعون لها ويدعونها ويفسدون في الأرض.

فأرسل الله تعالى صالحًا إليهم وكان أصلحهم وأتقاهم وأفضلهم حسبًا ونسبًا، وكان رجلاً كريمًا تقياً محبوبًا لديهم.

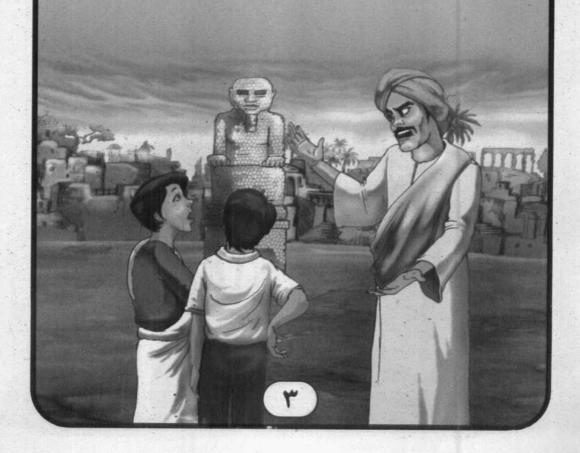



وقد أعطى الله عز وجل قوم ثمود نعماً كثيرة لا تُعدًّ ولا تحصى.

فأعطاهم الحدائق والنخيل والزروع والثمار والأرض الخصبة والماء العذب والعيون التي كانوا يسقون منها زروعهم وثمارهم وماشيتهم.

ولكنهم قابلوا نعم الله الكثيرة بالجحود وعدم الشكر لله.





### نصيحة صالح عليه السلام لقومه

وأخذ صالح عليه السلام ينصح قومه ويدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام وترك الفساد وأنه لا يسألهم أجراً على دعوته وإنما يطلب أجره من الله ويبين لهم الأدلة على وجود الله ويقدم لهم البراهين والحجج على ضلالهم في عبادتهم لغير الله وأن الله هو الذي يجب أن يعبد دون سواه.



## رد قوم صالح عليه السلام

ولما نصح صالح قومه بالإيمان بالله، آمن به المستضعفون من القوم أما كبراء القوم ورؤساؤهم فلم يؤمنوا به وكذبوه، وقال المستكبرون من قومه؛ أنزل عليه الذكر من بيننا؟ إستبعاداً أن ينال الخير أحد سواهم واستكباراً عن اتباعهم لرجل منهم لا يمتاز عنهم بالغنى والثراء والرياسة.



الادعاءات التي لقيها صالح عليه السلام من قومه وبدلاً من أن يتبع المشركون صالحًا عليه السلام ويؤمنوا به أخذوا يسيئون إليه.

فقال أحدهم: لقد كنت فينا رجلاً كريماً محبوباً لدينا، ونستشيرك في جميع أمورنا لعلمك ورجاحة عقلك وصدقك. فماذا حدث لك؟!!

وقال آخر؛ ما الذي دعاك لأن تأمرنا بترك ديننا ودين آباءنا؟ وتبجح آخرون وقالوا؛ لقد خاب رأينا فيك والآن صرت مختل التفكير.

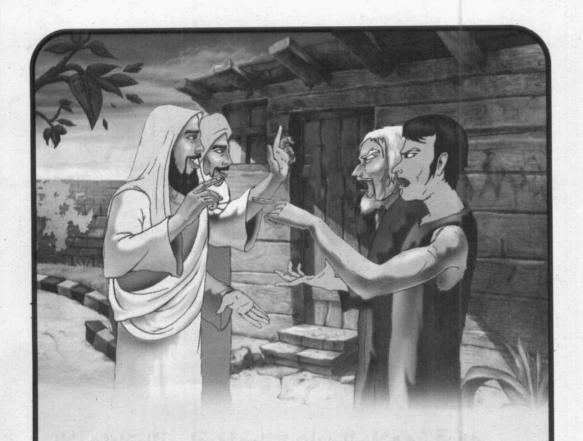

الخطاب الذي داربين الفئة الكافرة والفئة المؤمنة وذات يوم جاءت الفئة الكافرة تشكك وتخوف الفئة المؤمنة وتقول لها؛ أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه. فردت الفئة المؤمنة دون خوف لأنها أصبحت قوية الإيمان ولديها ثقة في نفسها بما اتبعته من هذا الدين، نعم، إنا بما أرسل به مؤمنون. لكن الفئة الكافرة أصرت على ضلالها وقالوا معلنين؛ إنا بالذي آمنتم به كافرون.



#### طلب المعجزة

طلب القوم من صالح عليه السلام أن يأتي لهم بمعجزة لتدل على أنه رسول من عند الله، وأن يخرج لهم من الصخرة ناقة، وشاءت الأقدار أن يستجيب الله طلبهم. وقال لهم صالح؛ هذه ناقة الله وإضافة الناقة إلى الله يدل على أنها ناقة غير عادية وأنها معجزة من عند الله. وأمر الله سبحانه وتعالى صالحاً بأن لا يمس القوم هذه الناقة بسوء وإلا أنزل الله عليهم العذاب.

#### وصف الناقة

فقد كانت ناقة غير عادية فقد كان لبنها يكفي آلاف الأطفال والنساء والرجال وإذا نامت أو وقفت في مكان هجرته جميع الحيوانات والطيور. وعندما تشرب من البئر لا يشرب أحد غيرها في هذا اليوم، فكانت تشرب يوما وتترك لهم يوماً. وهذا يدل على أنها ليست ناقة عادية بل هي آية معجزة من عند الله سبحانه وتعالى.





## وقوع الكراهية في قلب الكافرين

وعاشت الناقة بين القوم فترة من الزمن دون أن يمسها أحداً بسوء لكن الفئة الكافرة أخذ الكره يدب في قلبها فبعد أن كانت تكره صالحاً ودعوته أصبحت الكراهية متجهة إلى الناقة.

وكانت الناقة في اليوم الذي تشرب فيه من البئر لا يشرب القوم ويشربون لبنها ويكفيهم جميعاً الكبار والصغار ولكن عندما دب الكره في قلوبهم للناقة تآمروا على قتلها.



وعندما اجتمعت الفئة الكافرة قال أحدهم؛ إذا جاء الصيف أخذت الناقة المكان الذي فيه الظل فتهجر المواشي المكان إلى الحر. وقال آخر؛ وإذا جاء الشتاء أخذت المكان الدافئ فتهجر المواشي المكان وتذهب إلى البرد فتمرض مواشينا وتهلك.

وقال آخر؛ ليس هناك غير حل واحد. فقال الجميع؛ فما هو؟ قال: قتلها، لكي نتخلص منها.

فرد أحدهم وقال: لقد أمرنا صالح بعدم المساس بها وإلا أنزل الله علينا العذاب. فرد عليه الكافرون وقالوا: نحن لا نصدق صالحاً فيما يقول.





وبعد التفكير في قتل الناقة اختاروا تسعة رجال من أشدهم قسوة وكفراً وعناداً، ليتولوا أمر قتل الناقة، واتفقوا على موعد الجريمة والمكان.

ولما جاء الليل أخذوا يتسللون ويوجهون إليها السهام، فقامت الناقة من نومها مفزوعة والدم ينسال منها.

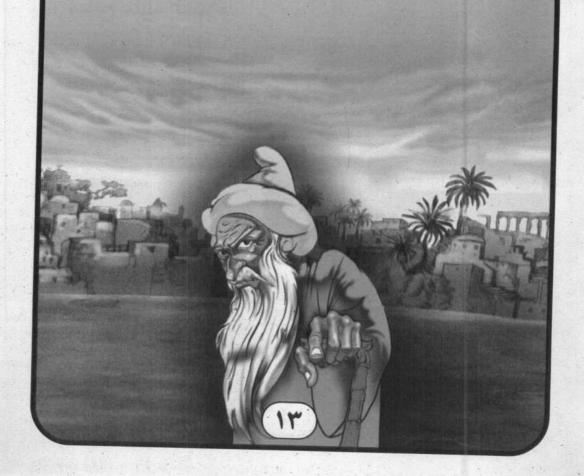



وعندما علم صالح عليه السلام بما حدث للناقة غضب غضباً شديداً. وقال لقومه: ألم أحذركم من قتل الناقة؟ فرد عليه الكافرون: قتلناها فآتنا بالعذاب الذي تعدنا به.

وأوحى الله سبحانه وتعالى أن العذاب سوف ينزل عليهم بعد ثلاثة أيام. ولكن القوم كذبوه واستهزؤوا به واستمروا في كفرهم واستهزائهم وسخريتهم من صالح عليه السلام.

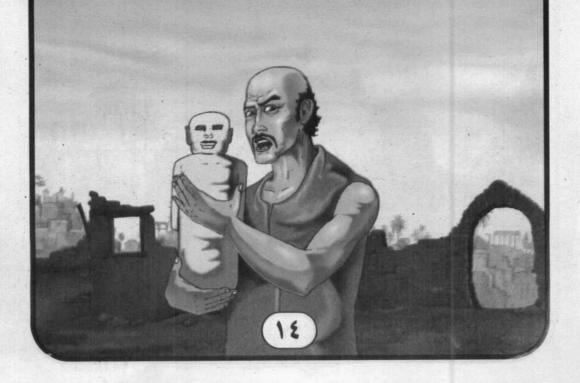



أخذ الكفار في التبجح والاستهزاء بالنبي صالح وينتظرون عذاب الله.

ومرت ثلاثة أيام وفي فجر اليوم الرابع أنزل الله عليهم العذاب وكانت بصيحة واحدة من السماء فسوت الجبال والقصور بالأرض وقضت على الكافرين جميعاً الذين عبدوا غير الله.

أما الذين آمنوا فقد غادروا المكان مع نبيهم صالح عليه السلام ونجوا.





عندما مرالنبي صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود المعروفة الآن بمدائن صالح وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع من الهجرة، أمر أصحابه أن يدخلوها خاشعين خائفين لئلا يصيبهم ما أصاب قومها.

وألا يدخلوا القرية الظالم أهلها وعدم الشرب من مائها.